مَةَ مِّن رَّيِكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ جۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِٰنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ نَبُوعًا ۞ أَوۡ تَكُونَ كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآمِكَةِ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًانَّقُرَ ؤُوُّهُ ۗ فَكُلِّ عَانَ رَبِّي هَلَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولَا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ مِنُوٓاْ إِذۡجَاءَهُمُ ٱلۡهُدَىٓ إِلَّاۤ أَن قَالُواۤ أَبَعَتَ ٱللَّهُ بَسَرًا بَيْنِي وَبَيْنَ كُرُّ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عِ بَيْنِي وَبَيْنَ كُرُّ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عِ

جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُركَفَرُواْ بِالْكِتِنَاوَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَاتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ وَأُولَمْ يَرَوُا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يَخَلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّاكُ فُورًا ١ قُللَّوْأَنْتُهْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآ بِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمَّسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقَ وَكَاتَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ يِسْعَ ءَايَتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَتَكَلِّ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُوزًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَ وَ لَا إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُوزًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ۞ وَقُلْنَامِنُ بَعْدِهِ وِلِنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُرُ لَفِيفًا ٢ BUREAR WAY WELLE WELLE WAS THE TOP TO THE TO